# بلاد القصيم

في عام ١١٨٦ ه. وقف عبدالعزيز حملاته على الرياض، وبدأ يفكر في الاستيلاء على القصم ليزداد بها قوة ومنعة ، قبل استئنافه القتال مع خصميه العنيدين ابن دواس وابن زامل وغيرهما من أعداء الدعوة ..

#### غزو عنيزة ،

يقول ابن بشر ان حمود الدريبي ، رئيس بلدة بريدة ، طلب عام ١١٨٢ من عبد العزيز أن يبعث جيوشه إلى القصم لنصرة رجال الدعوة ، فأرسل اليهم ابنه سعود بجموع المسلمين فنزلوا باب شارخ من عنيزة ، ونشب القتال بينهم وبين أهل البلد ، فقتل من أهل عنيزة ثمانية رجال ، وقتل من الغزو رجال .

وقدًر ابن غنام غزو المسلمين بمائة راكب فقط، وقال إنهم أظهروا في القتال من الشجاعة والإقدام ما بهر العقول ، وسقط منهم ثلاثة شهداء ، وقتلوا عشرة من خصومهم ، ثم عادوا إلى بلادهم .

وهكذا كانت عنيزة أول بلدة في القصيم غزاها جيش عبد العزيز ، ولكنها كانت كذلك آخر بلدة في القصيم استسلمت إليه !

#### معركة الهلالية وبيعة القصيم :

في عام ١١٨٣ هـ . سار عبد العزيز إلى حريملا ، وأقام فيهـا مدة وبعث إلى

بلدان الموحدين أن يخرجوا له (دولا) - أي مقاتلة - فأخرج أهل سدير والمحمل كثيراً من المقاتلين فسار بهم وبن معه إلى المجمعة فأغار عليها وقتل عدداً من أهلها منهم أخو رئيس المجمعة ، ثم صرف رجال سدير والمحمل إلى بلدانهم وسار بجيشه إلى «الهلالية»، فوصلها ليلا، فأعد عزاته وهيأ كمينه ، ثم أغار على البلدة صباحاً، فنهض أهلها لمقاومته ولكنهم عجزوا عن ذلك ، فاستولى الموحدون على البلاة وأخذوا أموالها وقتلوا عدداً من رجالها ، ثم نودي فيها بالأمان ، وأقام فيها عبد العزيز أياماً ، ليرى أثر المعركة في نفوس سكان القصم ، قال ابن غنام :

( فذل أهل القصيم كافة ، وغشيهم أمر عظيم من المخافة ، فرغبوا في الدخول في الإسلام ، والإنقياد لمنير تلك الأحكام ، وأقبلوا على عبد العزيز في تلك الأيام ، فأخذ عليهم عقد الإبرام ، ووضع عندهم معلمين للتوحيد والشرع والأحكام ، وعاد عبد العزيز إلى الدرعية ، ليقسم فيها الغنيمة بالسؤية ) .

## غزو عريمر للقصيم .. وموته فجأة :

لم يكد عبدالعزيز يفرغ من فتح الرياض ويأخذ قسطاً من الراحة حتى فوجى، بزحف خطير يهدد أمن بلاده وسلامتها ، وهو زحف عريمر بن دجين ، صاحب الأحساء ، الى القصم في عام ١١٨٨ ه .

وصل عريعر الى بريدة ، وكانت هدفه الأول ، فقد كان ناقماً عليها لانضوائها تحت راية الدعوة ، بعد أن كانت خاضعة لنفوذ أمراء الأحساء.

جاءت مع عريعر جموع كبيرة من بني خالد وعنزة ، ولكنه لم يشأ أن يبدأ بريدة القتال ، وإنما أحب أن يأخذها بالمكر والحيلة ، فنزل عند أسوارها وأرسل الى أميرها عبدالله بن حسن يطلب منه الخروج اليه للمفاوضة ، فلما خرج اليه غدر به وأسره ، ودخل البلدة على حين غفلة من أهلها وانتشرت بواديه بين دورها يحطمون أبوابها وينهبونها ، ثم سلمها الى أميرها السابق راشد الدريبي ،

الذي كان سمود قد عزله ، وبذلك اضطر الموحدون من أهل بريدة الى الهرب منها والجلاء عنها ، وفي مقدمتهم آل عليّان ، فكاتبهم عبد العزيز واستقدمهم الى الدرعية وأسكنهم فيها مكرّ مين معزّ زين (١) .

### يحاربون مع .. ابليس!

خرج عريمر من بريدة بجموعه الوفيرة ونزل أرض الخابية ، على مقربة من النبقية ، وأقدام فيها قرابة شهر ، فكاتبه رجال من نجد وطلبوا منه المسير الى بلدانهم ووعدوه النصرة .

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن:

( ولما قيل لرجل منهم – أي من أهل نجد الذين ساعدوا عربعر – وهو من أمثل علمائهم وعقلائهم : كيف أشكل عليكم أمر عربعر وفساده وظلمه ، وأنتم تعينونه وتقاتلون معه ؟

قال: لو أن الذي حاربكم إبليس ، لكنا ممه ) .

### موت عريعر فجاة :

يقول ابن بشر : إن وطأة عريعر اشتدت وخافه الناس ( واستعد للمسير الى الدرعية وغيرها من البلدان ، فماجله أمر الله سبحانه في موضعه ذلك في الخابية المذكورة ومات ) .

ويقول مانجان: إن عربعر خرج من خيمته يوماً الى البر يتصيّد بالصقور، فرأى أرنباً من بعيد فأصابه، ولكن أحد رجاله أخذه لنفسه، فأحضره عربعر الله وقال له: لماذا أخذته ؟

قال: لأحضره المك ا

قال: أنت كاذب!

واستل ً عريمر سيفه وانهال على الرجل طعناً وضرباً بالسيف حتى قتله .

<sup>(</sup>١) انظر ابن غنام ومانجان وتاريخ الأحساء.

ولكنه مرض من الجهـــد الذي بذله في قتل الرجل ومات ، فكان ضحية قسوته وظلمه !

وهكذا كان موت عريمر نجاةً لنجـــد من كيده وغدره ، وخيبة " لآمال الأحزاب التي تعلقت به ، فقد اضطرت جيوشه الى التراجع والعودة الى الأحساء لا تلوي على شيء (١).

### استسلام بريدة:

في عام ١٩٨٩ ه. أمر عبد العزيز ابنه سعود بالسير الى بريدة ، فوصلها ليلا وباغت أهلها بغارة شديدة ، فتحصنوا في منازلهم ، ولم يستطع سعود اقتحام البلدة مع طول حصاره لها ، فأمر ببناء حصن قريباً منها ، ووضع فيه مرابطة من رجاله وأمر عليهم عبد الله بن حسن ، وعاد الى الدرعية .

وق فعل هذا الحصن فعله . . لأن رجاله كانوا يغيرون كل يوم على بريدة وينشرون الحوف والرعب بين أهلها ولا يدعون أحداً منهم يخرج لرعي ساغة . . وهكذا اضطر أمير بريدة الى الاستسلام ، فأرسل الى عبد الله بن حسن يعرض عليه الخروج من البلدة بشرط أن يعطيه الأمان على نفسه ، ففعل و دخل عبد الله بلدة بريدة واستولى على كل ما فيها من أموال ، وقتل خمسين من رجال راشد الدريبي أمير بريدة المنهزم وعاد هو الى إمارة البلد .

### مبايعة القصيم:

أظهر أهل القصم ، بعد استسلام بريدة ، رغبتهم في السلام والولاء ، فجاء وجوه أهل القصم إلى عبد الله بن حسن وذهبوا معه إلى الدرعية وهناك بايموا

<sup>(</sup>١) خلف عريمر في إمارة بني خالد والأحساء ابنه ( بطين ) ، وكان له أخوان ينافسانه، وهما : سعدون ودجين ، فحاول بطين استالة الجنود والعامة اليه بأموال وزعها عليهم ، ولكن أخويه قتلاه خنقاً وخلفه دجين ، ولكنه مات بعد قليل ، وقيل : سمه سعدون وجلس مكانه . ( ابن بشر )

لعبد العزيز على الاسلام والسمع والطاعـة ، فأقر عبد العزير كل أمير في مكانه وجمل أميراً عليهم كلهم عبد الله بن حسن .

#### ثورة ... ومكاتبة سعدون ؛

استقرت الامور وساد السلام في القصيم سبع سنوات تقريباً وفي عام ١١٩٦ تواطأت بلدان القصيم – باستثناء بريدة والرس والتنومة – على التمرد ، وكتب زعماؤها إلى سعدون بن عريمر أنهم مصممون على قتل رجال الدعوة الموجودين في بلدانهم ، وطلبوا منه الاسراع الى نجدتهم ، ففعل ..

بدأ أهل القصيم تنفيذ خطتهم من اللحظة التي افترب فيها سعدون من ديارهم، فقام أهل الخبر بقتل منصور وثنيان أبا الخيل، وأرسل أهل عنيزة فقيهين من فقهاء الدعوة كانا يعلمان الدين عندهم إلى سعدون فقتلها، وفعلت بقية البلدان المتمردة مثل ذلك.

#### بطولة بريدة :

جاء سعدون بجموعه من بني خالد والظفير وبوادي عنزة الى القصيم ، ونزلوا عند بريدة وحاصروها ، وكانوا يظنون أنها ستقع في أيديهم بسهولة ويسر ، ولكن أهلها قاوموا الغزاة ببسالة وبطولة ، واستطاعوا إفناء الطليعة التي أرسلها سعدون لدخول الملدة .

قال ابن غنام: ( . . . فاستشاط سعدون لذلك غضباً ، فحشد جموعه وهجم على البلدة ، فقُدُ تِل من جماعته في أول يوم من أيام الهجوم أناس ، فحاول في اليوم التالي تسور جدار البلدة فقت لل جميع الذين صعدوا على السور وبقوا زمناً لا ينقلون ولا يدفنون من شدة القتال ، ثم نصب آلاته ومدافعه لهدم السور وبروج البلدة فلم يستطع أن ينال من ذلك شيئاً ، وكان في أثناء ذلك قد بنى قصراً وضع فيه عدة رجال من ذوي البأس ، فخرج المسلمون الى ذلك القصر لللا فهدموه وقتلوا من كان فه .

### اختراع حربي طريف وتراجع سعدون :

انقضت خمسة أشهر وسعدون ومن معه لم يبلغوا من غايتهم شيئا ، فعزم سعدون على اقتحام البلدة فصنع تروساً من الخشب ، كانوا يسمونها « عجلا » ترد الر صاص عمن فيها فلا يضره ، ثم حمل على البلدة حملة هائلة ، وصالت تلك الجموع وجالت ، وكانوا يساقون بالسيوف من أعقابهم لكيلا ينكصوا ويهربوا ، وهجموا على سور البلدة ومرقبها وبروجها يريدون الاستيلاء عليها ، فنشب بين الفريقين قتال شديد وقع فيه كثير من القتلى ، ثم شاء الله ألا يبلغ سعدون وجماعته ما أملوه ، وأن ينكصوا عن البلدة على أعقابهم خائبين .

### الرجوع الى الطاعة :

بعد أن انتهت الحرب ، ورجع سعدون وجماعته إلى أوطانهم خائبين ، ضاقت الأرض بمن كان قد ارتد ونقض العهد ، فلم يجدوا مفراً من الدخول في حوزة الاسلام ، فأقبلوا على حجيلان – أمير بريدة – يعطونه العهد ويقر ون بالايمان ، فقبل منهم ذلك وأعطاهم الأمان ، بعد أن شرط عليهم الغرامة ، فأسرعوا اليه وحداناً ومجتمعين ووفدوا عليه بلداً بلداً ، ولم يتخلف منهم إلا أهل عنيزة (١) .

#### عنيزة:

في عام ١١٩٨ غزا سعود عنيزة ، ولكنه لم يستطع دخولها ، ويبدو أن عنيزة لم تدخل في طاعة عبد العزيز إلا عام ١٢٠٢ ه. ففي ذلك العام غزاها سعود ودخلها وأجلى عنها رؤساءها آل رشيد وأمسًر عليها عبد الله من يحيى (٢).

<sup>(</sup>١) يضيف ابن غنام أن ركباً من أهل بريدة سار في أثر سعدون بعد انسحابه ، فصادفوا جماعة من الرجال فنازلوهم وقتلوهم جميماً وأخذوا ما معهم من الأموال ، وقد كان مع تلك الجماعة مالكثير لأناس من أهل المدينة،فأمر عبد العزيز بأدائه تاماً غير منقوص لأنه كان أوقافاً وأحباساً.
(٢) اسمه في رواية ابن غنام على بن يحيى ، وفي رواية ابن بشر : عبد الله .